

قادة الجهاد

يتحدثون عن الدولة الإسلامية والبيعة والشورى والواجب



الشيخ: اسامة بن لارن الشيخ: ابى يعيى الليبى الشيخ:عطية الله الليبى الشيخ: انور العولقى رممهم الله مِميعاً



## الشبيخ اسامة بن لآدن "تقبلهُ الله في عليين"

- 💠 الدولة الاسلامية يصدعون بالحق ويرضون الخالق وإن غضب الخلق
- 💠 هناك حملات إعلامية لتشويه الدولة الاسلامية والتي يتولى كبرها حكام الرياض وعلماؤهم وإعلامهم
- 💠 الدولة الاسلامية وامرائها ليسوا من الذين يساومون على دينهم ويرضون بأنصاف الحلول أو يلتقون مع الأعداء في منتصف الطريق
- 🤣 ما أحسب كل هذه الحملات الشرسة على الدولة الاسلامية إلا لأنهم من اكثر الناس تمسكاً بالحق والتزاماً بمنهج رسول الله صلى عليه وسلم
  - 💠 امراء الدولة أهون عليهم أن يُقدَّموا فتضرب أعناقهم من أن يرهنوا الجهاد في سبيل الله في يد أي حاكم أو يكونوا معه يداً واحدة
- 💠 امراء الدولة يرفضون أن يداهنوا أى حكومة من حكومات عواصم العالم الإسلامي بدون استثناء وأبوا أن يتولوا المشركين لنصرة الدين لأنهم على يقين بأن الدين دين 🎼 تعالى وهو ناصرهم ومن شاء من عباده وهو غنی سبحانه عن أن نشرک به لننصر دینه
- 💠 لو أن قادة الدولة الاسلامية وضعوا أيديهم في يد أي دولة من دول الجوار لتكون لهم ظهراً وسنداً كما فعلت بعض الجماعات والأحزاب لكان الحال غير الحال فالجماعات ميزانياتهم ب<mark>مشرات</mark> بل مئات الملايين و والدولة رزقهم تحت ظلال رماحهم وهذا خير الرزق لو كانوا يعلمون فالجماعات فقدوا قرارهم و استقلاليتهم بسبب دعم الدول لهم فعا أن تمارس أمريكا و أولياؤها الضغوط على الدولة الداعمة حتى ينتقل الضغط مباشرة على أمين الحزب أو أمير الجماعة فهذه بعض شؤون الذين يرهنون قراراتهم بيد الدول الممولة.
- 💠 بعض الأخوة في بعض الجماعات المجاهدة قد وجدوا في أنفسهم إذ أبرم الأمر ولم يحضروه وقضى ولم يشهدوه فأقول إن وَجُدَ هؤلاء لاحرج فيه وإن بعض خيار ا<mark>لصحاب</mark>ة قد وجد<mark>وا</mark> <mark>في أنف</mark>سهم عندما قضى الأمر يوم سقيفة بني ساعدة دون مشاورتهم رضى الله عنهم إلا أنى أذكر في المقابل بأن أبا بكر وعمر ومن معهم لم يكن دافعهم الرغب<mark>ة في</mark> أن يست<mark>أثروا</mark> <mark>بالأمر</mark> أو الافتئات على المعنيين به بل كان هناك من الظروف و الملابسات التي لا تخفي والتي دفعتهم إلى أن يتعجلوا بالأمر قبل مشاورة بقية المعنيين خشية الفتنة وتفريق الكل<mark>مة و</mark> ثم إن الذين وجدوا في انفسهم لم يلبثوا ان بايموا ابابكن بعد مدة ولم تنقض البيعة فتدبر.
  - 💠 ما أشبه الليلة بالبارحة فإن حكومة الرياض ما زالت إلى اليوم تقوم بنفس أدوارها الخبيثة مع كثير من قادة المجاهدين في أمتنا
  - 💠 إن تنازل هؤلاء الأمراءعن الإمارة "اللدولة"للاعتصام بحبل الله جميعاً هو مؤشر على صدقهم وعدلهم وإنصافهم وتجردهم من حظوظ أنفسهم وحرصهم على مصلحة ال<mark>مسل</mark>مين
- 💠 والمقصود والمطلوب شرعاً اعتصام المسلمين بحبل الله واجتماعهم تحت أمير واحد لإقامة دين الله ونصرته, ومعلوم أن هذا الأمر يجب المسارعة في إقامته فهو واجب من أعظم الواجبات في دين الله تعالى
  - 💠 من يراقب حملات الكفر العالمي و المحلي يرى أنها تستهدف بالدرجة الأولى الدولة الاسلامية
- 💸 إن الذين <mark>وجد</mark>وا في أنفسهم بسبب عدم مشاورتهم إن كان لهم همة ورغبة في توحيد كلمة المسلمين فوَجْدُهُم لاحرج فيه و أما إن كانوا يصرحون بأن الوقت غير مناسب وياخرون حكم الله ت<mark>عالى</mark> وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بآرائمهم طيلة هذه السنوات فهؤلاء وجدهم غير مبرر وما ينبغى انتظارهم وتعطيل أمور الدين, ولكن لما نشأ الناس وعاشوا بعيداً عن ظل الدولة المسلمة تبلد حس الكثير منهم ولم يعودوا يشعرون بحرج كبير لتأخير قيامها. فينبغي أن يناصَح الأخوة في ذلك
  - 💠 ورغم اهمية الشورى إلا أن أس اجتماع الكلمة على الأمير مُقدّم عليها إذا تعذر استيفاؤها من جميع المعنيين بها
- 💠 لو أن الإمارة لا تتم في مثل ذلك الحال إلا بعد مشاورة جميع من يعنيهم الأمر لما أقدم عمر على مبايعة أبى بكر دون استيفاء المشاورة ولما قبل أبو بكر أن يبسط يده لقبول البيعة و ولما أقدم جُلُّ الصحابة على مبايعته رضى الله عنهم أجمعين.
  - التمكين المطلق ليس شرطاً لانعقاد البيعة للإمام أو لقيام دولة الإسلام
  - لو أن التمكين المطلق شرط لقيام الإمارة الإسلامية في هذا الزمان لما قامت للإسلام دولة الإسلام دولة المرادة المرادة الإسلام دولة المرادة المراد
  - 💠 لا يصح أن يقال لمن بويع على إمارة إسلامية نحن لا نسمع لك ولا نطيع لأن العدو يستطيع إسقاط حكومتك
  - إنى أدعو من زلت أقدامهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أمتهم وآلا يضيعوا ثمرة هذه الدماء الزكية الطاهرة التي أريقت من أجل قيام الدين والتمكين لدولة المسلمين و وأن يرجعوا إلى الحق فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
    - من الشيخ بن لادن تقبله الله الى فصائل الشام محال أن تكون نصرة الدين بتولى الحكام الطواغيت
  - من الشيخ بن لادن الى فصائل الشام لا يستقيم عند أولى الألباب أن يصر المرء على التمسك بالفرع وإن أدى هذا إلى ضياع الأصل وعندها يضيع الجميع
  - من الشيخ بن لادن تقبله الله الى امراء و قادة الفصائل في الشام لا تجعلوا تمسككم بالامارة مدعاة لتاخير
  - من الشيخ بن لادن تقبله الله للمجاهدين في الشام :على المجاهدين ولاسيما مجالس الشورى ألا يستسلموا الأعذار أمراءالجماعات لتعطيل الوحدة والاجتماع فقد يكون عندهم أعذار حقيقية ولكنها لا تنهض بحال للع<mark>يلولة دون الوح</mark>دة والاعتصام بحبل الله, فلا يستقيم عند أولى الألباب والنَّهي أن يصر المرء على التمسك بالفرع وإن أدى هذا إلى ضياع الأصل وعندها يضيع الجميع



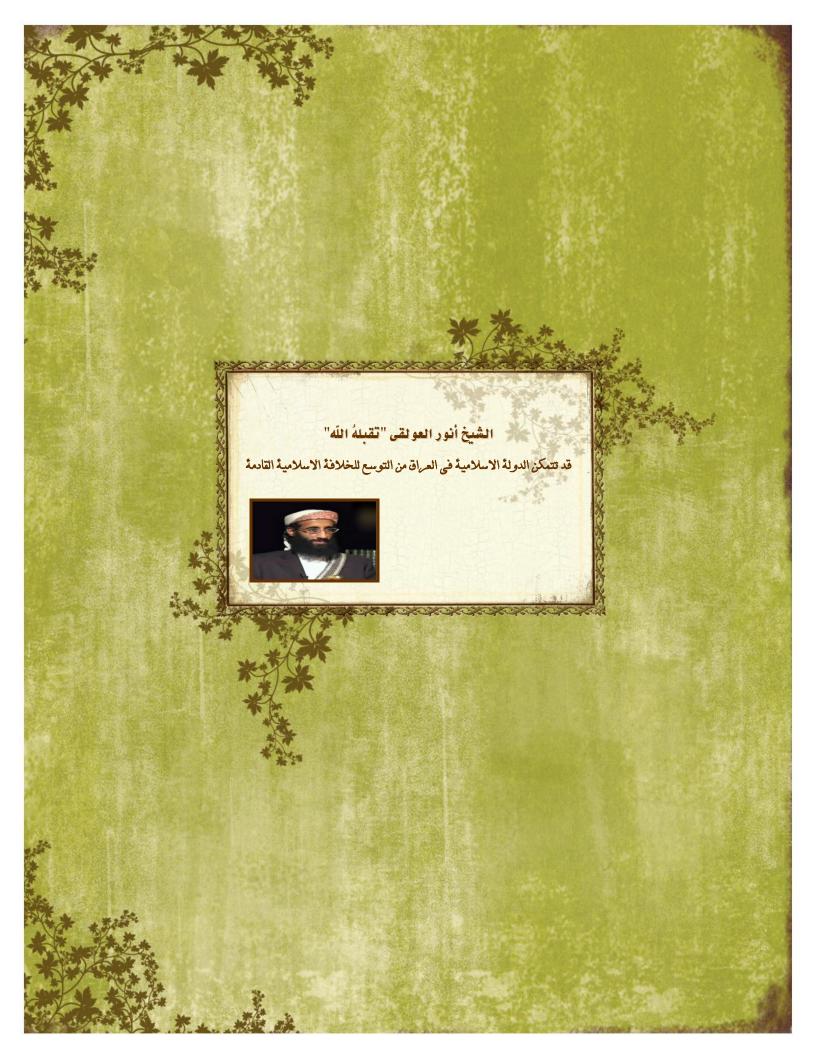

## الشيخ عطية الله الليبي "تقبلهُ الله"

الشيخ عطيهُ الله تقبله الله منذ سنوات للشام عندما قال الدولة الاسلامية في العراق هي نواهُ تجمع أهل الإسلام أهل السنة وهي العراق وربما ما جاورها بحسب الإمكان الدولة تذوب فيها كيانات المسلمين الصغرى وجماعاتهم ويحصل لهم بها القوة والمنعة والعزة، فينطلقون للمراحل القادمة الدولة هي

يجيز للدولة الاسلامية في العراق تمددها نواهٔ إن شاء الله- لدولهٔ الإسلام الكبرى والخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وأنها خطوه مرحلية،قابلة للتطوير



- يقول قبل تمدد الدولة :الدولة نواة وبداية تأسيس لدولة الإسلام الكبرى وللخلافة الراشدة على منهاج النبوة
- الدولة تذوب فيها كيانات المسلمين الصغرى وجماعاتهم ويحصل لهم بها القوة والمنعة والعزة، فينطلقون للمراحل القادمة
- الدولة هي بكل حال نواةً كما قلنا وهيكل وقالبٌ يُرادُ له أن يجمع الدولة هي بكل حال نواةً كما قلنا وهيكل وقالبٌ يُرادُ له أن يجمع أكثر الناس أو كلهم بانطلاقة كبرى وقفزة،
- الدولة هي نواة -إن شاء الله- لدولة الإسلام الكبري والخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وأنها خطوة مرحلية، قابلة للتطوير
- 💠 لا يجب على القائد ان يركن للقعود والانتظار حتى يجتمع كلُّ الناس
- ومتے کان الناس کلهم (أو ما يقارب کلهم) پيجتمعون على مثل هذه
- ن الغالب في سنة الله في خلقه في مثل هذا أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا على اختيار بل لابد أن تقوم طائفة منهم قوية ذات جلد وتتهيأ لها أسبابً فتتقدم لإبرام هذا الشأن وتأسيسه، ثم ينقسم الناس آنيًّا؛ فمنهم من يسارع إلى متابعتهم ومبايعتهم، ومنهم من يتأخر ينتظر ويستأني، ومنهم من يجادل ويماحل ويحاول أن يكون له شيركً في الأمر وينازع فيه، ومنهم ومنهم!... حتى تستقر الأمور على ما يقدره الله عز وجل. والتوفيق بيد الله وحده عز وجل، والموفق المسدد من أعانه الله.

